

# المكود/ كمبر للطيف يه وهيس

بقسم التاديخ - جامعة الملك عبدالعني - كلية الشريعية

مدة الامارة : ١١٣٩ - ١١٥٧ه الموافق : ١٧٢٦ - ١٧٤٤م .

مدة الإ مامة : ١١٥٧ – ١١٧٩هـ الموافق : ١٧٤٤ – ١٧٦٥م.

هو محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعه ابن مانع ويرجع نسبة إلى ربيعه بن نزار بن معد بن عدنان ولم نعثر على تاريخ ولادته وهو اخر امراء الدرعيه واول الائمه من آل سعود والمؤسس الاول للدولة السعودية .

كان رحمه الله عابدا ومصلحا عظيما شجاعا مقداما محبا للبخير والفضيلة منصفا يين رعيته كثير الهبات والعطايا . تولى الامارة في الدرعية في عام ١١٣٩ه الموافق ١٧٧٦م بعد مقتل الامير زيد بن مرخان أمير الدرعية وفي عهده قدم عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينشد لديه النصر والتاييد لاعلاء كلمة الله فلقى عنده كل ترحيب وتأييد . فلقد كان الأمير محمد بن سعود من اوائل من استقبل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب عند قدومه الدرعية(١) عام ١١٥٧ه الموافق ١٧٤٤(٢)م فلقد ذهب الأمير محمد بن سعود ومعه اخواه ثنيان ومشارى وقابلوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في دار أحمد بن سويلم ورحبوا به وقال الأمير محمد بن سعود للشيخ محمد بن عبد الوهاب في دار أحمد بن سويلم ورحبوا به وقال الأمير عمد بن هذ عليه الشيخ « وانا ابشرك بالعز والتمكين » . . . ثم قال الأمير «ياشيخ ان هذا دين الشيورسوله الذي لاشك فيه وأبشر بالنصر لك ولما أمرت به والجهاد لمن خالف التوحيد . ولكن اريد أن أشترط عليك اثنين :

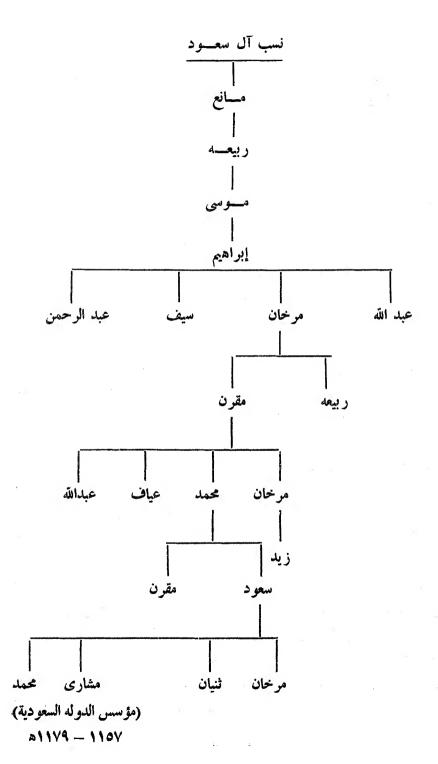

الاولى : نحن اذا قمنا في نصرتك والجهاد في سبيل الله وفتح الله لنا ولك البلدان أخاف أن ترحل عنا وتستبدل بنا غيرنا .

الثانية : « ان لى على الدرعية قانونا آخذه منهم في وقت الثمار وأخاف أن تقول لاتأخذ منهم شيئا » .

فأجاب الشيخ : «أيها الأمير أما الأولى فأبسط يدك الدم بالدم والهدم بالهدم . وأما الثانيــه : «فلعل الله أن يفتح لك الفتوحات فيعوضك الله من الغنائم ما هو خير منها » : ثم بسط الأمير يده وبايع الشيخ على دين الله ورسوله والجهاد في سبيل الله واقامة شرائع الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وقد أصبح هذا اللقاء التاريخي يعرف بميثاق الدرعية (٣) ثم عاد الإمام محمد ابن سعود إلى الدرعيه وبصحبته الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث نزل الشيخ ضيفًا على دار الأمارة لفترة قصيرة ثم انتقل إلى دار خاصه اعدت لسكناه بجوار مسجد الدرعيه . ومنذ ذلك التاريخ بدأت الدعوة الاصلاحية في الانتشارولقيت تأييدا عظيما من سكان نجد واصبح الأمير محمد بن سعود يلقب بالإمام محمد بن سعود واصبحت الدرعية مركزا إسلاميا هاماومنطلقا للدعوة الاصلاحية وعلى ذلك اخذت الانظار تتجه إلى الدرعيه وأصبح الحكام المجاورون يهسا بونهسا وكانوا بين حاسد وطامع وخائف ومن هؤلاء وأقربهم عثمان بن محمد بن معمر حاكم العيينه الذي أدرك بعد فوات الاوان أنه ارتكب خطأ كبيرا في اخراج الشيخ محمد بن عبد الوهاب فلقد أضاف بذلك قوة إلى جار له ربما سببت له بعض المصاعب والمتاعب في المستقبل كما اقلقه كذلك أن يرى أسرابا من الناس تهجر بلاده متجهة إلى الدرعيه لتأييد الحركة الجديدة خصوصا بعد أن هاجر اليها بعض أفاضل العيينه . فظهر أثر هذه الهجرة على الدرعية وهي البلد الصغير الذي يتأثر بأقل من ذلك ويبدوا أن الامر كان كبيرا في ذهن عثمان بن معمر مما دعاه إلى الذهاب إلى الدرعيه ومقابلة الإمام محمد بن سعود وطلبه من الشيخ محمد بن عبد الوهاب العودة معه إلى العيينه الا ان الشيخ لم يوافقه على طلبه بل وعظه وطلب منه التمسك بشريعة الإسلام .

## أوائل الغزوات : ـــ

بعد أن تركزت دعائم الدعوة الاصلاحية في الدرعية أصبح الآن لابد من التوسع ونشر الدعوة الاصلاحية خارج أسوار الدرعية . وهذا الخروج معناه الاصطدام بدول وامارات ذات قوى مختلفه أما مماثلة أو أقوى أو أضعف . فما دام الأمر كذلك فلابد من تجميع القوى ولم الشعب وتوفير المال اللازم والغذاء الكافي ورسم الخطط التي سوف يسير عليها هذا التحرك الجديد .

بدأ الأمر بارسال البعثات واخراج السرايا لمناوشة بعض القرى المجاورة التى دعاها الشيخ للتمسك بتعاليم الإسلام ونبذ البدع والخرافات فلم تجب لذلك فاتسمت هذه المناوشات بانعكاس لمدى عداوة هذه القرى للدرعيسة أو مسدى استجابتها للدعوة الاصلاحية والانضمام إلى الدولة الجديده.

هذا ولقد تركزت الخطة الحربية في قصد الأهداف القريبه قبل البعيدة لاضعاف تلك القرى القريبة أو الاستيلاء عليها لتكون الجيوش في مأمن من الاعتداء على مؤخرتها . فكان نصيب كل من منفوحة والرياض والحرج كبير جداً . والسبب هو ماعرف عن عداوة بين هذه البلدان وبين الدرعية بسبب التنافس على السلطة ولفقدان السلطة المركزية فيها .

ولقد ادت هذه الغارات المتتالية التي قام بها الإمام محمد بن سعود على الرياض وغيرها من بلدان تجد المجاورة . خدمتين للمرعية على الأقل :

الاولى: أنها أكدت قوة الدرعية وشدة بأسها . وانها قوة لايستهان بها . فمحت بذلك أى فكرة قد توجد في أذهان جاراتها من انها لقمة سائغة يمكن التهامها في أى وقت .

ثانيـــاً: أنها بتكرارها والأضرار التي أحدثتها في الأموال والتحصينات والزروع والأنفس قد قربت يوم النصر لفتح الرياض والخرج ومنفوحه وغيرها.

اطوار الكفاح في عهده :\_

اذا تتبعنا فترة حكم الامام محمد بن سعود المؤسس الأول للدولة السعودية نجد

أن هذه الفترة كانت فترة جهاد مستمر من أجل نشر الدعوة الاصلاحية ومحاربة الحارجين عن تعاليم الاسلام . على انه يمكننا أن نقسم فترة حكم الإمام محمد بن سعود إلى فترتين هي : \_\_\_

## الفيرة الاولى :\_

وتبدأ من اتفاقية الدرعية أو ميثاق الدرعية بين الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب في عام ١١٦٧ه الموافق ١٧٤٤م . وتنتهى في عام ١١٦٧ه الموافق ١٧٤٤م .

ونلاحظ أن هذه الفترة تركزت على نشر الدعوة الاصلاحية داخل الدرعية وفي البلدان التى اعلنت ولاءها للدرعية ، وكذلك محاربة كل من يحاول الاعتداء على كرامة الدرعية أو البلدان التابعة لها . وكانت غارات هذه الفترة محدودة العدة والعتاد وكذلك الرجال والمساحة ، والدعوة فيها نشطه لكنها اقتصرت في الغالب على تطبيق التعاليم الإسلامية في المناطق الحاضعة لسلطة الإمام محمد بن سعود والرد على اسئلة المتسائلين وتعليم الوافدين مبادئ الإسلام الصحيحة .

وقد بدأت هذه الفترة بدعوة الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب لأمراء المدن المجاورة ورؤساء العشائر في المنطقة للتمسك بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ووعظهم وعطفا فيه الحث على الجسهاد ضد الحارجين عن تعاليم الإسلام.

وبالرغم من أن هذا العمل لم تظهر آثاره الا بعد سنتين من بدء الدعوة إلى الاصلاح وجمع الشمل في سبيل الوحدة والتضامن ، الا انه يمكن اعتباره في نفس الوقت نقطة البداية والتي ادت في النهاية إلى بناء مجتمع إسلامي متماسك ودولة قوية تسير على نهج إسلامي سليم كانت بلاد نجد في امس الحاجه اليه في تلك الفترة الزمنيه .

وقد استجابت لهذه الدعوة معظم مدن وقرى نجد ومنها العيينه ومنفسوحه وضرمي وحريملا والعمارية والقويعية والحوطه والمحمل وثادق والقصب والقرعة

وبعض القرى الصغيرة المجاورة لها واعلنت في وقت قصير انضمامها إلى الدرعية وتأييدها للدعوة الاصلاحية وتكونت بذلك دولة صغيرة ذات وحدة سياسية ترتكز على نظام إسلامي صحيح . لكن هذه الوحدة السياسية الصغيرة واجهت زحفا معاديا من بعض البلدان المجاورة ومن اهم هؤلاء خلال هذه الفترة كان دهام بن دواس حاكم الرياض الذي ازعجه ما وصلت اليه الدرعية من مكانة قوية وتأييد عظيم خلال فترة قصيرة بعد ان اخذت على عاتقها نشر الدعوة الاصلاحية في سبيل بناء مجتمع إسلامي ودولة قوية في المنطقة . ولقد ادرك حكام الدرعية ما يخططه الاعداء ضدهم فوقفوا بكل قواهم لصد ذلك الزحف العدائي ادراكا منهم بان ذلك هو السبيل الصحيح لانقاذ المجتمع في نجد والبلدان المجاورة له من حالة التخلف والانحطاط التي اصابته وعدم تمسك الكثير من الناس بتعاليم الإسلام الصحيحة فكان ذلك بداية صراع مرير كانت نهايته انتصار الحق على الباطل .

## الاصطدام بدهام بن دواس حاكم الرياض: ــ

ان دهام بن دواس ماكاد يعلم باتفاق الدرعية عام ١١٥٧هـ/١٧٤٩م وانضمام معظم بلدان العارض تحت لواء آل سعود حتى اغضبة ذلك فأخذ يعد العدة لافساد تلك الوحدة فهجم في عام ١١٥٩هـ/١٧٤٦م على بلدة منفوحه وربما كان الدافع من وراء هذا العمل في هذه المرة بالذات انه كان يطمع في جعل منفوحة خاضعة له ، خاصة وانه سبق ان اخرج منها هو واخوته فلما رأها اعلنت ولاءها لآل سعود اسرع لغزوها املا في اعادتها إلى سلطته فدخلها ليلا واحرق مزارعها ووضع رجاله في مكامن حتى اذا خرج اهلها لاداء صلاة الفجر اطلقوا الرصاص عليهم فقتلوا منهم اعداداً كبيرة ولكن بالرغم من كل ذلك وبالرغم من استيلائه على قصر الامارة فيها الا ان اهلها بزعامة اميرهم على بن مزروع استطاعوا اجبار دهام بن دواس ورجاله على الخروج منها بعد ان اصيب دهام نفسه بجراح بالغة وبذلك لم يستطع احتلالها .

وفي عام ١١٦٠ه/ ١٧٤٧م اعاد دهام بن دواس هجومه المسلح وقصد هذه

المرة الدرعية نفسها مركز الحكم السعودى ذلك لانه ازعجه التأييد المستمر الذى تنالسه هذه الحكومة والاقبال الكبير الذى تلقاه الدعسوة الاصلاحية من مختلف المناطق في نجد وما حققته هذه التحركات من مكانه عاليه لمدينسة الدرعية في وقت قصير. وقبل ان يهاجم الدرعية وضع خطة اراد بها قتل اكبر عدد ممكن من انصار الإمام محمد بن سعود . وهي انه ترك بالقرب من الدرعية بعض رجاله المسلحين في كمين بحيث لا يشعر بهم احد . ثم اغار هو ومن بقي معه من رجاله على الدرعية فخرج له اهلها ودارت معركة خفيفه بين الطرفين .

وهنا اظهر دهام بن دواس انهزامه وتراجعه امام قوة الدرعية فلحقه أهلها . وفي هذا الاثناء خرج عليهم رجال دهام بن دواس من الكمين ومعهم اسلحتهم ودارت معركة كبيرة بين الطرفين خارج الدرعية قتل فيهاعدد كبير من انصار الإمام محمد بن سعود ومنهم ابناه فيصل وسعود ثم ان دهام ورجاله انسحبوا بعد ذلك إلى الرياض . وقد أغضب هذا العمل الإمام محمد بن سعود وجعله يعد العدة للخلاص من هذا العدو الذي يريد تدمير الدرعية ووحدتها وماتدهواليه من مبادئ خيرة .

لذلك وبعد هذه الاحداث المتتالية من دهام بن دواس ضد سلامة وأمن الدرعية نجد ان الإمام محمد بن سعود يستعد لعدوه هذا فيخرج في العمام نفسه ومعه عدد كبير من اهل الدرعية ومنفوحه وحريملا قاصدا الرياض للتخلص من خطر دهام بن دواس الذى اخذ يهدد الدرعية وسلامتها . وبالقرب من الرياض وقعت المعركة بين الطرفين وقتل فيها اعداد كبيرة من قوات الجانبين وبالرغم من ذلك فان هذه المعركة لم تحقق اى انتصارات لاى من الطرفين وقد سميت هذه الحادثه بروقعة الشيوخ) لكثرة ماقتل فيها من الشيوخ أو (وقعة دلقه) باسم المكان الذى وقعت فيه او وقعة الشراك .

وفي العام التالى ١١٦١ه الموافق ١٧٤٨م سارت القوات السعودية إلى الرياض للمحد من تحركات دهام بن أدواس وكانت مكونه من عدد كبير من اهالى الدرعية

والعيينه ومنفوحه وحريملا وضرمى بقيادة الامير عبد العزيز بن محمد بن سعود ومعه عثمان بن معمر أمير العيينه الذى قد اعلن انضمامه تحت لواء الدولة السعودية وعقد عهدا مع الإمام محمد بن سعود . وبالقرب من الرياض التقت القوات السعودية بقوات دهام بن دواس وحدثت بينمها مناوشات بسيطه اصيب من جرائها عدد بسيط من قوات الطرفين بجراح طفيفه انسحب على اثرها دهام بن دواس بقواته وتحصن داخل الرياض . فما كان من القوات السعودية الا انها انسحبت هى الاخرى إلى بلدة منفوحه حيث مكثت هناك مدة ثلاثة ايام قامت خلالها بترتيب امورها ثم عادت بعد ذلك فها جمت الرياض مرة اخرى ودارت بينها وبين امورها ثم عادت بعد ذلك فها جمت الرياض مرة اخرى ودارت بينها وبين منهم من اهل حريملا محمد بن غنام ومحمد بن حمد وداود وعبد الله بن عبيكه ومن أهل الرياض سليمان بن حبيب كما جرح منهم عدد كبير . وقد انسحبت بعد ذلك القوات السعودية وعادت الى الدرعية ولم تحقق هذه المعركة اى انتصارات بيبره لكل من الطرفين لكنها بالطبع اظهرت قوة الدرعية ومدى تكاتف معظم بلدان نجد معها ، وقد سميت هذه المعركه ب (وقعة البنية) باسم المكان الذى وقعت فيه .

وفي السنة نفسها ايضا هاجمت القوات السعودية الرياض وحدثت بينها وبين قوات دهام بن دواس معركة شديدة في موقع يسمى الجزيرة وقسد بلغ عدد القتلى من الجانب السعودى ١٦ قتيلا وقد سميت هذه المعركة بـ (وقعة الجزيرة) نسبة الى المكان الذى وقعت به . (٤)

وفي العام نفسه اظهرت (ثرمدا) عداوتها الشديده لحكومة الدرعية والمؤيدين لما وأخذت في التنكيل بانصار الدعوة الاصلاحية فما كان من الإمام محمد بن سعود الا ان جرد حمله بقيادة ابنه الأمير عبد العزيز ومعه عثمان بن معمر توجهت الى ثرمدا. وفي بطين ثرمدا رتبت القوات السعوديه كمينا. فلما جاء الصباح خرج اهالى ثرمدا كعادتهم فحدثت معركه بين الطرفين فر على اثرها اهالى ثرمدا منهزمين فلاحقتهم الفوات السعودية حتى هزمتهم وقد قتل في هذه المعركة مالا يقل

عن سبعين رجلاً من القوات السعودية واكثر منها من اهالى ثرمدا وسميت هذه المعركة بـ (وقعة البطين) نسبة الى بطين ثرمدا .

وخلال الفترة الواقعة من عام ١١٦٦ه الموافق ١٧٤٨م والى عام ١١٦٧ه عام ١١٦٧ه عام ١١٦٧ه عام ١١٦٧ ما عام ١١٦٧ ما عام ١١٦٧ ما الموافق ١١٦٧ م تتابعت المعارك بين القوات السعودية وقوات دهام ابن دواس فلا تكاد تخلو سنة من سنوات هذه الفترة من ان يشن فيها احد الطرفين غزوة أو غزوتين على الطرف الآخر .

ولم يكن دهام بن دواس الشخص الوحيد الذى كان يزعج سلامة ووحدة الدرعية وانما كان هناك اشخاص وبلدان عديدة كانت تنازع الدرعية وتقلق امنها ووحدتها لكن دهام بن دواس كان من اهمهم واكثرهم خطرا على الدرعية ومن امثلة ذلك انه في سنة ١١٦٤ه الموافق ١٧٥١م قام الامير عبد العزيز بن محمد ابن سعود بحمله لتأديب اهل ثرمدا فانتصر عليهم في موقعة تسمى (وقعة الوطيه) وهي مكان بين ثرمدا ومرات .

كذلك نلاحظ انه في نهاية هذه الفترة وبالتحديد في السنوات الواقعة بين عام ١١٦٥ه الى عام ١١٦٧ه بدأت ظاهرة جديدة وهى ان بعض البلدان التي اعلنت في السابق ولاءها للامام محمد بن سعود وانضمامها تحت لواء دولته بدأت في نقض العهود والحروج عن طاعة الإمام محمد بن سعود ومن هذه البلدان بلدة حريملا التي ثار اهلها على اميرها عام ١١٦٦ه / ١٧٥٣م واقصوه عن السلطه وعينوا اميرا آخر منهم واعلنوا خروجهم عن طاعة الإمام محمد بن سعود . ونقضت ايضا منفوحه في نفس السنة العهد . وكذلك بلدة ضرمى التي نقض أميرها إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن العهد الذي قطعه على نفسه ولم يكتف بهذا بل انه اقدم على قتل كبار انصار الدعوة . لكن الإمام محمد بن سعود استطاع في فترة قصيرة وبعد حروب شديده ان يعيد تلك البلدان الخارجه عن طاعته الى

الفرة الثانية :

و تبدأ من انتهاء الفترة الأولى من اطوار الكفاح التي خاضها الإمام محمد بن

The second of the second of the second

الله المواقع المراقع ا

سعود في سبيل بناء الوحدة الدينية والسياسية في المنطقة وذلك في عام ١١٦٧ه / ١٧٥٤م وتنتهى بوفاة الإمام محمد بن سعود وتولية ابنه عبد العزيز مكانه ، في عام ١٧٧٩ه / ١٧٦٥م .

واهمم مانلاحظه في هذه الفترة ان الدرعية اصبحت ذات قوة لايستهان بها في المنطقة لذلك نجمدها قد ركزت جهودها في دعم قواتهما لصد اى اعتداء كذلك نلاحظ ان معارك هذه الفترة قد ازدادات ضراوتها وشدتهما وكثرت قواتها واستعدادها الحربي لان اعداء الدرعية في هذه الفترة من اقوى الحكام في المناطق ومن هؤلاء واهمهم حماكم الاحسماء عربعر بن دجين ، وحماكم نجران حسن بن هبة الله المكرمي اما بالنسبة لحاكم الرياض دهام بن دواس فانه اخذ في هذه الفترة في التذبذب بين الولاء تارة والعداء تارة اخرى للدوله السعودية وحكامها . وسنناقش هنا باختصار موقف هؤلاء الحكام من حكومة الدرعية واهم الاحداث والمعارك التي شهدتها هذه المنطقة خلال هذه الفترة .

# أولاً: دهام بن دواس وموقفه من حكومة الإمام محمد بن سعود:

ان موقف دهام بن دواس خلال هذه الفترة من حكم الإمام محمد بن سعود بدأ في التغير فقد طلب في مطلع عام ١١٦٧ه/١١٥٨م الهدنه مع الإمام محمد بن سعود ويبدوا انه خشى قوة الدرعية ، وان عليه تدارك الموقف والاستسلام مادام انه سيبقى في حكم الرياض، ولتأكيد هذا الولاء فانه ارسل مجموعة من الحيل وكميات وفيرة من السلاح للامام محمد بن سعود وتعهد في رسالة بعثها للإمام باقامة شرائع الإسلام في بلده ، وطلب من الإمام محمد بن سعود ارسال معلم ليقوم بتدريس اصول الدين في مساجد الرياض. فقبل الإمام محمد بن سعود ذلك رغبة منه في اخماد روح الفتنه في المنطقة وارسل له الشيخ عبسى بن قاسم لنشر تعاليم الدعوة الاصلاحية . لكن دهام بن دواس مالبث ان نقص العهد مع الإمام محمد ابن سعود وذلك بعد مفى اقل من عام من اعلان الهدنه بين الطرفين ثم عاد بعد فترة قصيرة فعاهد الإمام محمد بن سعود من جديد واشترك معه في عدة معارك قادها فترة قصيرة فعاهد الإمام محمد بن سعود من جديد واشترك معه في عدة معارك قادها

الامير عبد العزيز بن محمد بن سعود . لكنه بالرغهم من ذلك فانه اخذ يثير الفتنه في الحفاء ضد الدولة السعودية ، وبعد ان تبين للامام محمد بن سعود سؤنيته وائه يسعى الى اشعال نار الحرب ضد الدرعية وتشجيع عمليات الحروج عن طاعة الحكومه السعودية التي كانت تحدث في المدن والقرى المواليه للحكم السعودي كذلك فائه ماكاد يعلم بتحرك كل من حاكم الاحساء عربعر بن دجين وحاكم نجران حسن بن هبة الله المكرمي حتى اعلن انضمامه وتأييده لهما .

ولقد ادركت حكومة الدرعية الخطورة التي يمثلها حاكم الرياض دهام بن دواس فأخذت في شن الغارات المتتالية ضده وقامت في عام ١١٧١ه / ١٧٥٧م ببناء حصن (الغزوانة) غربي الرياض وذلك ليكون نقطة انطلاق للقوات السعودية بالقرب من الرياض حتى تستطيع هذه القوات انزال الهزائم المتتاليه لقوات دهام بن دواس والحد من تحركة في المنطقة لكن هذا الحصن في الواقع لم يأت بالثمرة المرجوة منه في الوقت القريب .

وقد ظل دهام بن دواس يمثل الجصم العنيد والعدو القوى للدوله السعودية ويعمل جاهدا على اثارة القلاقل والفتن ضد حكام الدولة السعودية طوال عهد الإمام محمد بن سعود حتى استطاع الإمام عيد العزيز بن محمد بن سعود في عام ١١٨٧ه / ١٧٧٣م القضاء على دهام بن دواس وضم الرياض للدولة السعودية.

# ثانياً : موقف حاكم الاحساء من حكومة الإمام محمد بن سعود :

ان التأييد المستمر الذي لقيته الدعوة الاصلاحية في نجد والتوسع الذي احرزته الحكومة السعودية في وقت قصير في سبيل بناء مجتمع إسلامي سليم قد ازعج حكام المناطق القوية والقريبة من نجد وخشى بعضهم أنها ربما ستهدد في يوم من الايام علاقة بلادهم السياسية والاقتصادية بهذه المنطقة وربما هددت كيان حكوماتهم لذا نجدهم يعدون العدة للقضاء على الدولة السعودية في مهدها.

وليس غريبا ان يصدر مثل هذا العمل من حكام الاحساء وهم الذي حاربوا الدعوة الاصلاحية في مهدها وذلك عند ما اعان الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العيينه وجوب التمسك بتعاليم الإسلام الصحيحة ومحاربة الحرافات والبدع التي كانت منتشرة في المنطقة ، ومالقيه هذه الدعوة في البداية من أمير العيينه عثمان بن معمر من تأييد ومؤارزة فما كان من حاكم الاحساء السابق سليمان ابن محمد الحميدي الا ان طلب من الامير عثمان بن معمر اخراج الشيخ محمد ابن عبد الوهاب من العيينه فاستجاب عثمان بن معمر لذلك صاغرالانه كانت تربطه بالاحساء روابط مادية ويظهر انه فضل الناحية المادية على أي شي آخر وطلب من الشيخ محمد بن عبد الوهاب الرحيل من العيينه وفعلا رحل الشيخ إلى الدرعية فوجد من اميرها كل تأييد وترحيب .

وما قام به عريعربن دجين حاكم الاحساء الجديد من تحركات ضد الدولة السعودية في هذه الفترة انميا هو في الواقع امتداد لذلك العداء السابق . فما ان وصل هذا الحاكم الى السلطة في منطقة الاحساء واستقر له الوضع حتى اعلن مباشرة الحرب ضد الدولة السعودية وذلك للاسباب التي ذكرناها اعلاه واملا في التوسع على حساب بلدان نجد .

وقد كان عام ١٩٧٦هـ/١٩٧٨م بداية الصراع المباشر بين الدولة السعودية وحاكم الاحساء عربعر بن دجين ، وذلك عندما تحالف عربعر بن دجين مع عشائر بني خالد وبعض امراء بلدان نجد ومشايخ القبائل وعلى الاخص امراء كل من بلدان الوشم وسدير والحرج والرياض ضد حكومة الإمام محمد بن سعود في اللهرعية والمناطق الموالية لها . وعندما علمت الحكومة السعودية بهذا الحطر الذي يهدد وحدتها وسلامتها استعدت لذلك . وقامت بتحصين الدرعية وبنت حول المدينة سورين كبرين مدعمين بالابراح ، وقد اثبتت هذه التحصنات السريعة فائدتها عند وصول عربعر بقوته ومؤيديه اليها فصمدت له الدرعية برجالها وتحصيناتها مما اضطر عربعر للعودة للاحساء خاسرا دون تحقيق أي نصر يذكر . فلحقته القوات السعودية بقيادة الامير عبد العزيز بن محمد بن سعود حتى الاحساء وهذا يفسر لنا مدى قوة الدولة السعودية في هذه الفترة والتي جعلت الامير عبد العزيز بن محمد يتقدم إلى الاحساء ويبتعد كل هذه المسافه عن الدرعية ويقترب

من عدو لايستهان به . علماء بأن هذه هي ابعد نقطه في توسع الدرعيه الحربي خلال قترة حكم الإمام محمد بن سعود .

كذلك فان هنالك شي جديد استوجبه هذا التطور الحربي والسياسي في هذه الفترة (١١٦٧ – ١١٧٩) الا وهو القلق النفسي الذي خيم على الدرعيب والمناطق المواليه لها نتيجة لتحزب الاعداء ضدها مما دفع الحكوميه السعودية الى اعداد جيش كبير مهاجر ومدافع في نفس الوقت للمحافظة على وحدة وسلامة هذه الدولة الصغيره . وقد اصبحت الدرعية نتيجة لذلك في دور المهاجم والمدافع في نفس الوقت لان اعداءها ازداد خطرهم واصبحوا يهددونها بالزوال بين فترة وأخرى فكانت لهم بالمرصاد ايمانا من حكامها بان ذلك هو السبيل الامثال لنشر الدعوة الإسلامية . وهذا مما جعل السنوات التالية تتسم بشي من الشدة والعنف كذلك فأن السياسية العامة للدولة السعودية اخذت تدخل في طور معقد اكثر من ذي قبل وذلك نتيجة للتطورات التي حصلت في المنطقة خلال فترة قصيره وادراك الدولة السعودية السعودية المسلمي سليم موحد .

## ثالثاً: موقف حاكم نجران من حكومة الإمام محمد بن سعود:

تقول بعض المصادر ان مجتى جيش نجران إلى نجد لم يكون مجرد صدفه أو أن هنالك أى عداء سابق بين الدولة السعودية وحكام نجران وانما كان ذلك بدعوة من قبائل العجمان وبعض القبائل في نجد التى ازعجها توسع الدولة السعودية وانتشار الدعوة الاصلاحية فقامت بالاتصال بحاكم نجران حسن بن هبة الله المكرمي لمساعدتهم ضد الدولة السعودية ، خاصة وأنه كان له نفوذ كبير على عشائر وائلة ويام وغيرها . ولقد استجاب حاكم نجران لتلك الدعوة وجميع قواته من العشائر الموالية له وتوجه بهم في عام ١١٧٧ه الموافق ١٧٦٣م الى نجد ، وعندما علم الإمام محمد بن سعود بتحرك جيش نجران قام باعداد جيش كبير فصد هذا الخطر العظيم الذي اخذ يهدد الدرعية وجعل ابنه عبد العزيز قائدا له .

النجراني وتراجعه إمام ألجيش السعودى . فما كان من حاكم نجران الا ان جمع قواته من جدید ودعمهم بقوات جدیدة ورتب اموره ثم هجم مرة أخرى علی الجيش السعودي فانزل به خسائر كبيرة . مما جعل الأمير عبد العزيز بن محمد ابن سعود قائد الحيش السعودي يقرر الانسحاب بعد ان ادرك مدى قوة الحيش النجراني وان من الحكمة التفكير في التخلص من هذا الجيش بطريقة تضمن أمن وسلامة الدولة ومن أجل ذلك فأنه لابد من اعداد العدة من جديد وترتيب الامر وتدارك الموقف قبل ان يقع الجيش السعودي فريسة للاعداء . وأن هذا التحول الذي طرأ على الموقف وهذا التراجع الذي قام به الامير عبد العزيز امام الجيش النجراني قد لفت انظار اعداء الدرعية الذين كانوا ينتظرون فرصه كهذه ، وكان من جملة هؤلاء دهام بن دواس حاكم الرياض المهادن ظاهرا الناقم باطنا . والذي انتهز هذه الفرصة فاتصل مباشرة بقائد الجيش النجراني وشجعه على مواصلة حربه ضد الدولة السعودية واخذ يمنيه ويرغبه في احتلالها ، على ان حاكم نجران لم يسرع في تقدمه نحو الدرعية لانه فضل التريث ودراسة الموقف بعد ان لاحظ تحركات كبيرة في منطقة نجد يقودها رؤوساء العشائر وامراء المدن بعضها تؤيده وأخرى تعارضه . ثم انه في الوقت نفسه تسلم دعوة من حاكم الاحساء عريعر بن دجين يطلبه فيها التحالف والتحزب ضد الدولة السعودية والدعوة الاصلاحية التي تناصرها والتي اخذت تنتشر بسرعة في بلدان نجد وهذا الامر جعل حاكم نجران يفكر مليا في الموقف المتأزم ، وما هي النتائج فيما لواستولى على الدرعية ؟ ولماذا يعرض جيشه ونفسه لكل هذا الخطر الذي اخذ يحيط به وجيشه من كل جانب ؟ كل هذا وذاك اثار بعض الشكوك في نفس حاكم نجران الذي رأى انه من الأفضل له ان لايتقدم إلى الدرعية في هذه الظروف الحطره .

ولقد كانت هذه الاحداث المتتالية والتحركات الجديدة في المنطقة فرصة للإمام محمد بن سعود التفكير في الموقف والتخلص من هذا الخطر الذي أخذ يهدد المنطقة بكاملها فوجد انه من الاحسن تدارك الموقف واللجؤ الى عقد صلح مع حاكم نجران فكلف زعيم بني ظافر (فيصل بن سهيل) بأن يتوسط في الأمر

بطريقة تكفل للدرعية مكانتها وأمنها وسلامتها وكرامتها . وقد قام فيصل بن سهيل بالأتصال بحاكم نجران وجرت المفاوضات بين الطرفين واسفرت عن عقد صلح بين الدولة السعودية وصاحب نجران حسن بن هبه الله المكرمي خاصة بعد ان علم كل منهما بتقدم جيش حاكم الاحساء والقبائل الموالية له الى نجد .

## ومن أهم شروط هذا الصلح النقاط التالية :

- ١ الانسحاب الكامل للجيش النجراني من نجد .
  - ٢ الاعتراف بالدولة السعودية .
  - ٣ تبادل الاسرى بين الطرفين .
- عويض اصحاب المزارع والمدن عن خسائرهم التي حصلت نتيجة
  لتلك المعارك .

وبعد هذا الاتفساق وبينما كان حاكم نجران يستعد للرحيل وصل عريعر ابن دجين حاكم الاحساء ومعه قوات كبيرة اغلبها من القبائل التي انضمت اليه وهو في طريقة الى الدرعية . لكن حاكم نجران عاد بسرعة الى بلاده دون مقابلة عريعر بن دجين مما جعل عريعر بن دجين يقع في مشكلة لم يحسب لها أى حساب وهي ان حليفه حاكم نجران الذي كان يعقد عليه الامال في الحلاص من حكومة الدرعية قد اعترف بالدولة السعودية ورحل الى بلاده وهذا الامر بالطبع جعل موقف عريعر بن دجين إمام القبائل المؤيده له يتزعزع وأخذ يتصرف بطريقة جنونية حيث انه هاجم الدرعية واخذ يقصفها بالمدافع ويناوش قواتها في عمليات خونية حيث انه هاجم الدرعية واخذ يقصفها بالمدافع ويناوش قواتها في عمليات فاشله استمرت حوالى شهر وقد تمكنت القوات السعودية بقيادة الامير عبد العزيز ابن محمد بن سعود من صد هجوم قوات عربعر بن دجين ومحاولاته التخريبية التي كانت تقوم بها مدافعة ولما اشتد الضيق بعربعر ومن معه قرر الانسحاب وذلك للاسباب التالية :

١ ــ قوة تحصينات الدرعيَّة ومناعتها . ١٠ المعمد ١٠٠ - المدري وبراب والمدرد

- ٢ ــ قساوة الطقس في المنطقة .
  - ٣ قلة المياه في المنطقة.
- ٤ بعد المسافة التي قطعها من الاحساء الى نجد قد اتعبته وجيشه .
- صعوبة الموقف الذي خيم على المنطقة بعد رحيل حاكم نجران الى بلاده
  والذي كان يعقد عليه آمل النصر .
- ٦ تباین فثات الجیش التی کانت معه مما ساعد علی اشعال نار الفرقة
  بینهم .
  - ٧ نقص المؤن في جيشه .
  - ٨ ــ اختلاف الآراء في جيشه .
  - ٩ ــ الملل النفسي الذي كان يخيم عليه وعلى جيشه .

كل هذه الاسباب وغيرها أدت الى فشل حملة عريعر بن دجين حاكم الاحساء ورجوعة واصحابة بعد فترة قصيرة الى الاحساء دون تحقيق اى نصر يذكر. ولقد كانت خسائر هذه المناوشات (٤٠) قتيلا من جيش عريعر مقابل (٢١) قتيل من جيش الدرعية وبذلك نجت الدرعية من خطر عظيم كاد ان يقضى عليها وكذلك فأن ماحدث لعريعر ومن معه من اخفاق قد اسهم بدرجة كبيرة في ان تسترد الدرعية مركزها السابق.

وبهذه المعركة انتهت آخر المعارك في عهد الإمام محمد بن سعود الذى لقى ربه في اوائل شهر ربيع الاول من عام ١١٧٩ه الموافق اوائل اكتوبر تشرين الأول عام ١٧٦٥م فدفن في مقبرة الدرعية بعد عمر ملى بالجهاد في سبيل اعلاء كلمة الله ونشر العدل والامن ووحدة الوطن وقد ترك بعد وفاته امارة كبيرة وقوية ضمت منطقة العارض بالملها (ماعدا الرياض) والمحمل ومعظم مدن منطقة الوشم مثل شقراء وثرمدا . كما انه شاهد حال اعدائه وعلى رأسهم دهام ابن دواس حاكم الرياض في حالة استسلام تام وقد خلفه في حكم الدرعية ابنه الامير عبد العزيز والذى ، في عهده اتسعت رقعه الدولة وتحطمت على يده معاقل الجهل والظلام وحلت محلها مشاعل الحق والإيمان .



## الهوامش :

- الكان قدوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب للدرعية ليلا فنزل في تلك الليلة عند عبد الله بن سويلم واقام عنده كامل ذلك اليوم ثم بعد ذلك انتقل الى تلميذه الشيخ احمد بن سويلم . انظر ابن غنام : روضة الافكار والافهام ج ٢ ، ص ٣ .
  - وابن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد ، ج ١ ص ١١ .
- ٧) انظر حسن بن غنام : روضة الافكار والافهام ، مخطوط في المكتيسة المركزية جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة تحت رقم ١٤٦٣ ورقة رقم ٨٩ ، عثمان بن بشر . عنوان المجد في تاريخ تجد ، مخطوط المتحف البريطاني رقم ٧٧١٨ OR وهذه المصادر اقرب الى الفترة التى عاشها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهي الارجح كذلك انظر حسين بن غنام ، روضة الافكار والافهام ، ج ٧ . الطبعة الاولى . القاهرة ١٩٤٩هم معمد بن عاريخ نجد الحديث وملحقاته ، ص ٤١ .

علما بأن هناك اختلافا كبيراً بين المؤرخين في تحديد السنة التي قدم فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى الدرعية : فيقول فونكس في كتابه الخطوط العريضه، ص ٤٠٠ ان انتقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى الدرعية كان في عام ١١٤٩ واتفق مع اميرها الإمام محمد بن سعود بعد ذلك بست سنوات . ويذكر فؤاد حمزه في كتابه قلب جزيرة العرب ، ص ٣٢٧ ان الاتفاق بين الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب كان في عام ١١٥٣ه ، بينما يذكر كل من الحيدرى في كتابه تاريخ نجد ، ص ١١٦ ان انتقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى الدرعيه كان في عام ١١٦٠ ه ، ويقول بلجريف في كتابة الرحلة ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ان الانتقال كان في سنسة بلجريف في كتابة الرحلة ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ان الانتقال كان في سنسة

١٩١١ه ، اما زويمر فيذكر في كتابه بلاد العرب مهد الإسلام ، ص ١٩١٠ . ان انتقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان في سنة ١١٧٩ه . على ان اغلب الكتاب وخاصة من المعاصرين قد التبس عليهم الامر فذكروا ان انتقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى الدرعية كان في عام ١١٥٨ه الموافق ١٧٤٥ ويظهر المهمم قد نقلوا ذلك من ابن بشر عنوان المجد في تاريخ نجد النسخة المطبوعة . حيث أن هذه المصادر تذكر ان الانتقال كان في عام ١١٥٨ ومن هؤلاء الكتاب ذذكر منهم على سبيل المشال لا الحصر كل من الدكتور إبراهيم جمعة في كتابه الاطلس التاريخي للدولة السعودية ، من الدكتور عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحم في كتابه الدولة السعودية الإمام ص ٢٨ ، ٣٣ ، والدكتور عبد الله الرويشد في كتابة تاريخ الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج ١ ، ص ٢٤ ، صسلاح الدين المختار ، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج ١ ، ص ٢٤ ، صسلاح الدين المختار ، الدولة السعودية العربية السعودية ج ١ ، ص ٢٤ ، صابح ، وامين سعيد ، تاريخ اللدولة السعودية ج ١ ، ص ٣٩ ، وامين سعيد ، تاريخ اللدولة السعودية ج ١ ، ص ٣٩ ، وامين سعيد ، تاريخ

- ٣) نُسخة كامله من هذا الميثاق محفوظه في قسم الوثائق بمتحف دارة الملك عبد
  العُزيزُ بالرياضُ .
- ٤) عثمان بن بشر ، عنوان المجد في تاريخ نجد ، ج ١ ، ص ٢١ ، صلاح
  ١٤ عثمان بن بشر ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، ج ١ ص ٤٠ .

# المصادر والمراجع العربية

ابن بشر: عثمان.

عنوان المجد في تاريخ نجد ،

مخطوط ، المتحف البريطاني ، رقم ٧٧١٨ ، ومطبوع جزءان ، مكة المكرمة : ١٩٣٠م . أ 

James & Martin

Minar . : While

entities that

STATE OF THE BOOK OF THE STATE OF THE STATE

The section of the se

100 mg 10

ابن عبسى : إبراهيم بن صالح ،

تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ، دار اليمامة ، الرياض ، ١٣٨٦ه / ١٩٦٦م .

ابن غنام حسين

روضة الافكار والافهام لمرتاد حال الإمام ، مخطوطة بقسم المخطوطات ، المكتبة المركزية ، جامعة الملك عبد العزيز ،

مكة المكرمة ، رقم ١٤٦٣ ، مكة المكرمة والمراقع المراقع الطبعة الاولى ، القاهرة ، ١٣٦٨ه/١٩٤٩م . The great state of the C طبعة تحقيق ناصر الدين الاسد ،

القاهرة : ١٩٦١م .

ابن هذلول: سعود

تاريخ ملوك آل سعود ، الطبعة الاولى،

مطابع الرياض ، الرياض ١٣٨٠ه .

ابو طامی : احمد

الشيخ محمد بن عبد الوهاب ،

القاهرة: ١٣٨٣ه.

الالوسى : محمود الشائل المستحد تاریخ نجد ،

القاهرة ، ١٣٤٣ه .

البسام: عبد الله

علماء نجد خلال ستة قرون ، بيروت : ١٣٩٨هـ

جعمة : إبراهيم

الاطلس التاريخي للدولة السعودية

دارة الملك عبد العزيز ، الرياض : ١٣٩٩ .

حمزة: فؤاد

قلب جزيرة العرب ، الطبعة الاولى ،

المطبعة السلفية ، ١٣٥٢ه .

الحيدرى : إبراهيم

عنوان المجد في بيان احوال بغداد والبصرة ونجد ،

بغداد ، ۱۳۸۲ه . .

الرويشد : عبد الله

تاريخ الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، الطبعة الاولى ،

مكتبة عيسى البابي الحلبي ،

القاهرة ، ١٣٩٢ه/١٣٩٢م .

الريحاني : امين

تاريخ نجد الحديث وملحقاته ،

دار ريحاني للطباعة والنشر ، بيروت ،

الطبعة الثانية ، ١٩٥٤م .

سعيد: أمين

تاريخ الدوولة السعودية الاولى ، بيروت : ١٣٨٤هـ .

سعيد: أمين

سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، بيروت ، ١٣٨٢ه .

عبد الرحيم: عبد الرحمن عبد الرحيم

الدولة السعودية الاولى ، القاهرة : ١٩٦٩م .

عجلاني : منير

تاريخ البلاد العربية السعودية ، بيروت ، ١٣٨٥ه .

غرايبه : عبد الكريم

قيام الدولة السعودية العربية ، الطبعة الاولى ،

معهد البحوث والدراسات العربية ،

القاهرة: ١٩٧٤ .

فلـــبى : عبد الله

تاریخ نجد ، تعریب عمر الدیراوی ،

منشورات المكتبة الاهلية ، دار الشمالى للطباعة ،

بيروت : ب . ت .

المختار : صلاح الدين

تاريخ المملكة السعودية ، ج ١ ،

الطبعة الاولى ، دار مكتبة الحياة ،

بيروت ، ١٣٧٦ه/١٩٥٧م .

وهبسة : حافظ

جزيرة العرب في القرن العشرين ، القاهرة : ١٣٦٥ .

وهبسه : حافظ

خمسون عاما في جزيرة العرب ، الطبعة الاولى ،

القاهرة ، ١٩٦٠م .

Al-Batrik, A.H.

Turkish and Egyptian Rule in Arabia (1841-1910).

Ph.D. thesis, University of London 1947.

Blunt, A.

A Pilgrimage to Neid, London, 1871.

Hitti, P.K.,

History of the Arabs, 3rd, edition, London, 1943.

Hogarth, D.G.

Arabia, Oxford, 1922.

The Penetration of Arabia, New York, 1904.

O'Kreoly, J.

"History of the Doctrines of the wahhabis".

Journal of the Asiatic Society, Bengal, 1874: 43/68-82.

Musil, A.

Northern Najd, New York, 1928.

Palgrave, W.G.,

Narrative of a year's Journy through Central and Eastern Arabia (1862-63), London, 1865.

Philby, S.J.,

Arabia, London, 1930.

Arabia of the Wahhabis, London, 1928.

Arabia, Days, London, 1943.

Arabian Jubiles, London, 1952.

The Heart of Arabia, London, 1922.

Saudi Arabia, London, 1955.

"The Truimph of the Wahhabis" Journal of Central Asiatic Sociey, 1929: 13/293-319.

## Pheonix, A.

A Brief outline of the Wahhabis Movement;

Journal of Central Asiatic Society, 1930: 17/401-16.

Raymond, J.

Memoire sur l'origine des wahabis Cairo, 1925.

#### Rehatsek, E.

"The History of the Wahhabi in Arabia and in India", r Journal of Royal Asiatic Society, Bombay Branch, 1878-80. 14/274-401.

#### Wahba, H.

Arabian Days, London, 1964.

"Wahhabism in Arabia: Past and Present".

Journal of Royal Central Asiatic Society, 1929: 16/458-67.

### Winder, R.B.

Saudi Arabia in the Nineteenth Century, London, 1965.

#### Zwemer, S.M.

Arabia: the Cradle of Islam, New York, — 1929.

"The Wahhabis: Their Origin, History, Tenets and Influence", Journal of the Transaction of the Victoria Institute, 1901: 33/311-30.